## النَّكِرَةُ والَمُعْرِفَةُ (١)

## ٢٥ \_ نَكِرةٌ قابِلُ «أَلْ» مُؤَثِّراً أَوْ واقِعٌ مَوْقِعَ ما قَدْ ذُكِرا(٢)

النكرة (3): ما يقبل «أل» وتؤثِّر فيه التعريف، أو يقع مَوْقِعَ ما يقبل «أل» (1).

- (۱) أصل النكرة مصدر: «نَكِرت الرجل» بكسر الكاف، وفي القرآن الكريم: ﴿فَاهَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكُومُ مُواَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ [هود: ۷۰] وأصل المعرفة مصدر: «عرفت الرجل» من باب ضرب. أو يكون أصل النكرة اسم مصدر «نكَّرت» بتشديد الكاف، والمعرفة اسم مصدر «عرَّفت» بتشديد الراء، ثم نقل كلُّ منهما: الأول اسماً للاسم المنكَّر، والثاني اسمًا للاسم المعرَّف، وهما حينَئذِ اسما جنس، وليس علمين، وإلا لوجب منعهما من الصرف للعلمية والتأنيث اللَّفظي، كحمزة وطلحة.
- (٢) «نكرة» مبتدأ، وجاز الابتداء بها لأنها في معرض التقسيم، أو لكونها جارية على موصوف محذوف، أي: اسم نكرة، ويؤيد ذلك الأخير كون الخبر مذكراً «قابل» خبر المبتدأ، ويجوز العكس لكن الأول أولى، لكون النكرة هي المحدث عنها، وقابل مضاف، و«أل» مضاف إليه، مقصود لفظه «مؤثراً» حال من أل «أو» عاطفة «واقع» معطوف على قابل، و«موقع» مفعول فيه ظرف مكان، وموقع مضاف، و«ما» اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه «قد» حرف تحقيق «ذكرا» فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى «قابل أل»، والألف للإطلاق، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.
- (3) النكرة هي: ما شاعت في جنسٍ، مثل: «رجل»، و«امرأة»، و«نجمٍ».
  والنكرة هي الأصل في الأسماء تتفرع عنها المعرفة؛ لأن لكل معرفةٍ نكرة، وثمةَ نكراتٌ لا معارف لها،
  والنكرة مطلقة، والمعرفة مقيدة.
- والنكرة تدل على معناها دون قرينة، وتفتقر المعرفة إلى القرينة، كقرينة العلَميّة، أو «الـ» التعريف، أو الإشارة، أو صلة الموصول.
- (٤) اعترض قوم على هذا التعريف بأنه غير جامع، وذلك لأن لنا أسماء نكرات لا تقبل أل، ولا تقع موقع ما يقبل أل، وذلك أربعة أشياء: الحال في نحو: «جاء زيد راكبًا»، والتمييز في نحو: «اشتريت رطلاً عسلاً»، واسم لا النافية للجنس في نحو: «لا رجل عندنا»، ومجرور رُبَّ في نحو: «رب رجل كريم لقيته». والجواب: أن هذه كلَّها تقبل «أل» من حيث ذاتُها، لا من حيث كونُها حالاً أو تمييزًا أو اسم «لا» أو مجرور «رُبَّ».

واعتُرض عليه أيضًا بأنه غيرُ مانع، وذلك لأنَّ بعضَ المعارف يقبل «أل» نحو: يهود ومجوس، فإنك تقول: =

فمثالُ ما يقبل «أل» وتؤثِّر فيه التعريف: «رَجُلٌ» فتقول: «الرجل».

واحترز بقوله: «وتؤثّر فيه التعريفَ» مما يقبلُ «أل» ولا تؤثّرُ فيه التعريف، كَ «عَبَّاس» عَلَماً، فإنك تقول فيه: العَبَّاس، فتُدْخِلُ عليه «أل» لكنها لم تؤثّر فيه التعريف؛ لأنه معرفةٌ قَبْلَ دخولها عليه.

ومثالُ ما وقع موقع ما يقبل «أل»: «ذو» التي بمعنى صاحب، نحو: «جاءَني ذو مالٍ» أي: صاحبُ مال، فَـ«ذو» نكرةٌ، وهي لا تقبل «أل» لكنَّها واقعةٌ موقع «صاحب»، و«صاحب» يقبلُ «أل» نحو: «الصاحب».

## ٥٣ \_ وغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ كَهُمْ وَذي وَهِنْدَ وابْني والغُلَام والَّذي(١)

= اليهود والمجوس، وبعض المعارف يقع موقع ما يقبل أل، مثل ضمير الغائب العائد إلى نكرة، نحو قولك: لقيت رجلاً فأكرمته، فإن هذا الضمير واقع موقع رجل السابق، وهو يقبل «أل».

والجواب: أن يهود ومجوس اللذّين يقبلان «أل» هما جمع يهودي ومجوسي؛ فهما نكرتان، فإن كانا علمين على القبيلين المعروفين، لم يصحَّ دخول أل عليهما، وأما ضمير الغائب العائد إلى نكرة، فهو عند الكوفيين نكرة، فلا يضرُّ عندهم صدق هذا التعريف عليه، والبصريون يجعلونه واقعًا موقع «الرجل» لا موقع رجل، وكأنك قلت: لقيت رجلاً فأكرمت الرجل، كما قال تعالى: ﴿كَا اَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَا عَمَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولُ ﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦] وإذا كان كذلك، فهو واقع موقع ما لا يقبل أل؛ فلا يصدق التعريف عليه.

(۱) "وغيره" غير: مبتدأ، وغير مضاف، والهاء العائد على النكرة مضاف إليه "معرفة" خبر المبتدأ "كهم" جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف، أي: وذلك كهم "وذي، وهند، وابني، والغلام، والذي" كلهن معطوفات على هم، وفي عبارة المصنف قلب، وكان حقه أن يقول: والمعرفة غير ذلك؛ لأن المعرفة هي المحدث عنها.

وهذه العبارة تنبئ عن انحصار الاسم في النكرة والمعرفة، وذلك هو الراجح عند علماء النحو، ومنهم قوم جعلوا الاسم على ثلاثة أقسام: الأول: النكرة، وهو ما يقبل أل كرجل وكريم، والثاني: المعرفة، وهو ما وُضع ليُستعمل في شيء بعينه كالضمير والعلم، والثالث: اسم لا هو نكرة ولا هو معرفة، وهو ما لا تنوين فيه ولا يقبل أل كمن وما، وهذا الرأي ليس بسديد.

أي: غيرُ النَّكِرَةِ المعرفَةُ، وهي ستةُ أقسام: المضمر، كـ «هُمْ»، واسم الإشارة، كـ «ذي»، والعَلَمُ، كـ «فِندَ»، والمُحلَّى بالألف واللَّام، كـ «الغُلَام»، والموصول، كـ «الَّذي» وما أُضيفَ إلى واحِدٍ منها، كـ «ابْني» (1)، وسنتكلَّم على هذه الأقسام.

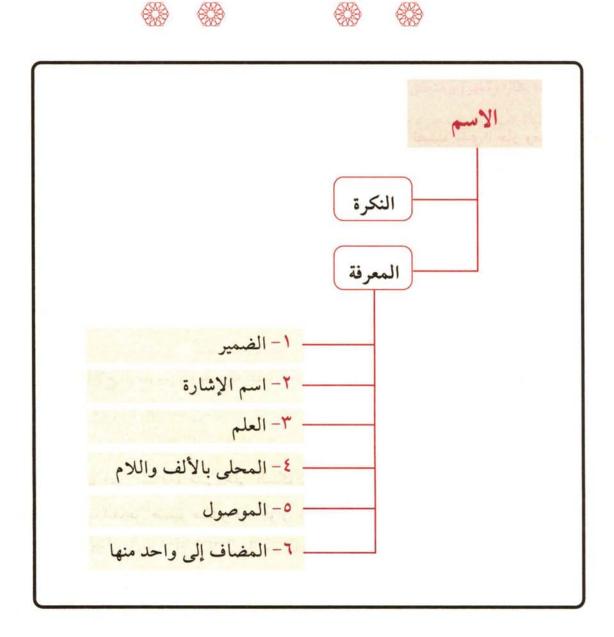

<sup>(1)</sup> وزِيْدَ نوعٌ سابعٌ هو المنادى المقصود، كقولك: «يا رجلُ».

زاده ابن هشام في «أوضح المسالك» ١/ ٩٣، والناظمُ في «شرح الكافية».

لكنه اختار في «التسهيل». كما في «شرحه» له ٣/ ٣٩٨. أن تعريفه بالإشارة إليه، وهو قول سيبويه في «الكتاب» ٢/ ١٩٧. وزاد ابن كيسان «مَنْ» و«ما» الاستفهاميتين.